محدَّعطتَ الإبراشي

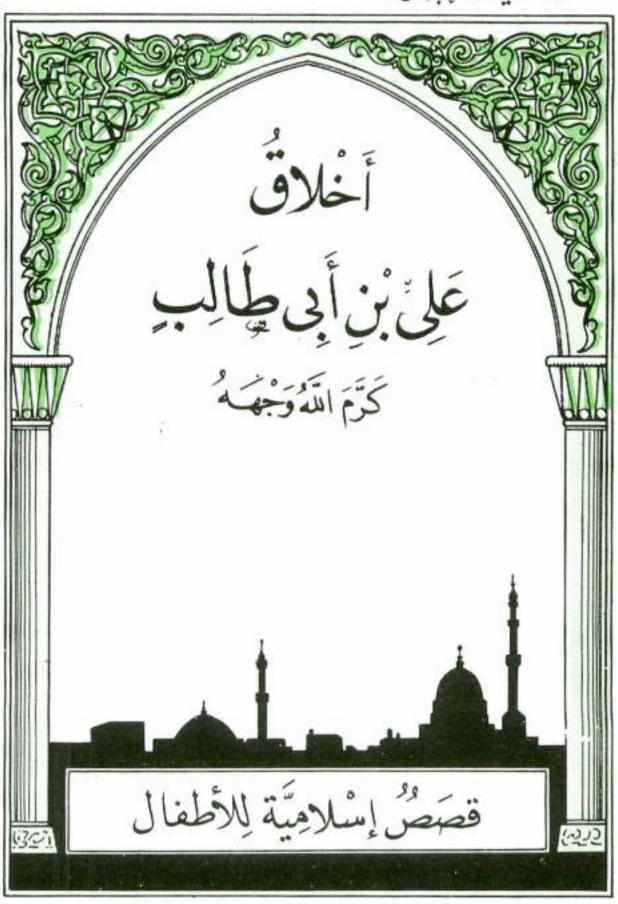

مكت بتمصص ۲ شارع كامل صدتى - الفحالا

ملئزمة المطيع والنشر

## بِسْ لَمِ لِلَّهِ ٱلرِّحْمُ إِلَّرِ عَلَيْهِ الرَّحْمُ إِلَّرْ عَلَيْهِ الرَّحْمُ الرَّالْحِيْدِ

# أَخْلَاقُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طِيَالِبٍ

كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ

بُنَيَّ الْعَزيز .

لَقَدُ عَرَفْتَ مِنَ الْقِصَّةِ السَّابِقَةِ كَثِيرًا عَنْ حَياةِ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَسَأَذَكُو لَكَ حَياةِ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَسَأَذَكُو لَكَ الآنَ قِصَصًا أُخْرَى عَنْ أَخْلاقِهِ الْعَظِيمَةِ ، لِتَنْفَيعَ الْآنَ قِصَصًا أُخْرَى عَنْ أَخْلاقِهِ الْعَظِيمَةِ ، لِتَنْفَيعَ بِهَا ، وَتَكُونَ قُدُوةً وَمَنَ لَا لَكُ فَى حَياقِكَ .

#### شَجَاعَتُهُ:

عُرِفَ عَلِيٌ مُ الشَّجَاعَةِ وَالإِقْدَامِ ، وَالإِخْلاصِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ دَائِمًا مَعَ الرَّسُولِ لَايُفَارِقُهُ فِي حَرْبٍ مِنَ الحُرُوبِ إِلَّاعِنْدَ الرَّسُولِ لَايُفَارِقُهُ فِي حَرْبٍ مِنَ الحُرُوبِ إِلَّاعِنْدَ الضَّرُورَةِ . وَكَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَوِثًا حِدًّا لَابُبَارِزُ أَحَدًّا إِلَّاهَ زَمَهُ . وَلَا يَخافُ إِلَّا اللَّهَ .

وَفِي يَوْمِ مِنَ الْأَيَّامِ جَاءً جَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ لِيَقْلِبُوا (بابَ خَيْبَرَ ') فَلَمْ يَقْدِرُوا ، فَحَضَرَ عَلِيُّ وَحَمَلَ البابَ عَلَى ظَهْرِهِ ، حَتَّى صَعِدَ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ ، فَفَتَحُوا خَيْبَرَ . ثُمَّ جَرُّوا البابَ بَعْدَ ذُلِكَ فَكَنْهِ ، فَفَتَحُوا خَيْبَرَ . ثُمَّ جَرُّوا البابَ بَعْدَ ذُلِكَ فَكُنْ يَحْمِلُهُ إِلَّا أَرْبَعُونَ رَجُلًا .

وَكَانَ فَوْقَ الْكَعْبَةِ صَهَ فَرُّكِيرُ مِجَدًّا اسْمُهُ الْمُسَلُهُ وَكَانَ فَوْقَ الْكَعْبَةِ صَهَ فَرُّكِيرُ مِجَدًّا الشَّمُهُ الْمُسَلُ ) تَعْبُدُهُ قُرَيْنُ فَافْتَلَعَهُ ، وَرَمَاهُ عَلَى الأَرْضِ . كَانَ شُجاعًا لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَهْ زِمَهُ ، فَوِيًّا لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَهْ زِمَهُ ، فَوِيًّا لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَهْ زِمَهُ ، فَوِيًّا لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَهُ ذَهُ .

وَكَانَ الأَبْطَالُ يَتَفَاءَ لُونَ بِاشْمِهِ، فَكَانُوا يَكُنُبُونَ الشَّمِهُ عَلَى أَعُدَانُهُ مِنْ لِيَنْتَصِرُوا عَلَى أَعْدَانُهُ مِرْ. الشَّمَهُ عَلَى شُيُوفِهِمْ ، لِيَنْتَصِرُوا عَلَى أَعْدَانُهُ مِرْ.

<sup>(</sup>١) خَيْبَرُ : حِصْنُ قُرُب المَدِينَةِ .

وَلِهٰذَا سَمَّوُهُ : (سَيْفَ اللَّهِ الْمَسْلُولَ .) أَى المُسْتَعِد دائعًا لِلدِّفاع .

### نَوَاضُعُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

ذاتَ يَوْمِ جاعَ عَلِيُّ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ الْمُنُوَّرَةِ جُوعًا شَدِيدًا، فَخَرَجَ إِلَى جِهَةٍ قَرِيبَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ يَبْحَثُ عَنْ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ، فَوَجَدَ امْرَأَةً تَجْمَعُ الْحَصَى لِنَبُلَّهُ وَتَجْعَلَهُ طِينًا. فَذَهَبَ إِلَيْها، وَاتَّفَقَ مَعَهَا عَلَى وَتَجْعَلَهُ طِينًا. فَذَهَبَ إِلَيْها، وَاتَّفَقَ مَعَهَا عَلَى وَتَجْعَلَهُ طِينًا. فَذَهَبَ إِلَيْها، وَاتَّفَقَ مَعَهَا عَلَى وَتَجْعَلَهُ مِنْ فُسِهِ، وَتَعْطِينَهُ أَنْ يُحْضِرَ إِلَيْها المَاءَ ، وَيَجْمِلَهُ مِنفُسِهِ ، وَتُعْطِينَهُ عَنْ كُلِّ دَلُو تَمْرَةً .

فَأَحْضَرَ لَهَا سِتَّ عَشْرَةَ دَلْوًا مَمْلُوءَةً مَاءً ، فَأَعْطَتْهُ سِتَّ عَشْرَةَ تَمْرَةً ، أَجْرًا لَهُ عَلَى عَمَلِهِ . فَأَخَذَهَا وَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ ، وَأَخْبَرَهُ بِما فَعَلَ ، فَأَكَلَ النَّبِيُّ مَعَهُ مِنَ النَّدُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ ، أَنَى بِهِ ، وَأَعْجِبَ بِنَوَاضُعِهِ وَقَالَ لَهُ خَيْرًا ، وَدَعَا لَهُ . وَكَانَ يُشَادِكُ الْفُقُرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ فِي سُرورِهِم وَكَانَ يُشَادِكُ الفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ فِي سُرورِهِم ، وَكُرْنِهِم ، وَسَعادَ نِهِمْ وَشَقائِهِم ، وَيَجْلِسُ مَعَهُم ، وَيُحْرِيشُ مَعَهُم ، وَيُعْلِي . وَقَدْ تَعَوَّدَ أَنْ وَيُعْلِم وَشَقائِهِم . وَقَدْ تَعَوَّدَ أَنْ يَضُمِه ، وَيَعْمِلَهُ إِلَى بَيْنِهِ بِنَفْسِه ، وَيَعْمِلَهُ إِلَى بَيْنِهِ بِنَفْسِه ، وَيَعْمِلَهُ إِلَى بَيْنِهِ بِنَفْسِه ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَحْمِلَه ، وَيَعْمِلَهُ إِلَى بَيْنِه بِنَفْسِه ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَحْمِلَه ، وَيَعْمِلَه أَبِدَا لَا مِنْ هُ ، قَالَ لَهُ : ضَاحِبُ النَّيْءَ أَحَقُ بِحَمْلِه .

#### زُهْدُهُ:

وَأُوْلاَدُهُ وَهُمْ جَائِعُونَ ، وَالذَّهَبُ وَالفِضَّهُ نَحْتَ أَمْرِ عَلِيًّ لِنَوْزِيعِهِما عَلَى المُسْلِمِينَ المُحْتاجِينَ . تَصَدُّفُهُ وَإِحْسانُهُ إِلَى الفُقرَاءِ :

ذَاتَ يَوْمِ كَانَ مَعَ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعَهُ أَرْبَعَهُ وَرَاهِمَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعَهُ وَرَاهِمَ اللَّهُ عَيْرَهَا. فَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمِ لَيْلًا ، وَبِدِرْهَمِ لَيْلًا ، وَبِدِرْهَمِ عَلَانِيَةً !! وَبِدِرْهَمِ عَلَانِيَةً !! وَلِدَرْهَمْ عَلَانِيَةً !! وَلِدَرْهَمْ عَلَانِيَةً فَى السِّرِّ أَفْضَلُ . وَيَجُوزُ النَّصَدُقُ فَى السِّرِّ أَفْضَلُ . وَيَجُوزُ النَّصَدُقُ فَى السِّرِّ أَفْضَلُ . وَيَجُوزُ النَّصَدُقُ وَالإِحْسَانِ عَلانِيَةً ، لِللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الل

<sup>(</sup>١) العَلَانِيَةُ : ضِدُّ السِّرِّ . (٢) يَتَصَدَّقونَ . (٣) سُورَةُ البَقَرَة .

وَحُكِى أَنَّ رَجُلًا فَقِيرًا ذَهَبَ في يَوْمِ مِنَ الأَيَّامِ اللهَ المَسْجِدِ، وَطَلَبَ مُساعَدَةً مِنَ الحاضِرِينَ. فَلَمْ يُعْطِهِ أَحَدُ شَيْئًا. فَرَفَعَ الفَقِيرُ يَدَيْهِ إِلَى السَّماءِ، وَقَالَ: يارَبِّ، إِنَّ طَلَبْتُ إِحْسانًا في مَسْجِدِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ، فَكَمْ يُعْطِنى أَحَدُ شَيْئًا.

وَكَانَ عَلِيُّ أَيْصَلِّى فِي الْمُسْجِدِ، فَسَمِعَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِإِصْبَعِهِ وَفِيهِ خَاتَمُ مُنَ الفِضَّةِ، فَجَاءَ الفَقِيرُ، فَأَخَذَ الخَاتَمُ مِنْ إصبَعِهِ .

وَقَدْرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَهُو َ فَى الْمَسْجِدِ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَيْهِ إِلَى السَّماءِ، فَ اللَّهُمَّ (يَا اللَّهُ )، وَإِنِّ مُحَمَّدُ نَبِينُكَ وَصَفِينُكَ ( وَقَالَ : اللَّهُمَّ (يَا اللَّهُ )، وَإِنِّ مُحَمَّدُ نَبِينُكَ وَصَفِينُكَ ( اللَّهُمَّ الشَّرَحُ ( وَسِّعُ ) لِى صَدْرِى. وَيَسِّرُ (سَهِلْ) لِى اللَّهُمَّ الشَّرَحُ ( وَسِّعُ ) لِى صَدْرِى. وَيَسِّرُ ( سَهِلْ) لِى اللَّهُمَّ الشَّرَحُ ( وَسِّعُ ) لِى صَدْرِى. وَيَسِّرُ ( سَهِلْ) لِى اللَّهُمَّ الشَّرَحُ ( وَسِّعُ ) فِي صَدْرِى . وَيَسِّرُ ( سَهِلْ) فِي أَهْلِى. أَمْرِي . وَاجْعَلْ لِى وَزِيرًا ( مُساعِدًا) مِنْ أَهْلِى.

<sup>(</sup>١) الَّذِي اخْتَرْتَهُ رَسُولًا .

عَليًّا اشْدُدْ بِهِ ظَهْرِي وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدُ أَحَبَّنِيَ . وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ . وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ أَبْغَضَنِي . وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ.'

## عَدْلُهُ فِي أَحْكَامِهِ:

كَانَ النَّبِيُّ جَالِسًا مَعَ نَعْضِ الصَّحَابَةِ ، فَجَاءَهُ رَجُلانِ يَشْكُوانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى حِمَارًا ، وَانَّ لَهُ بَقَرَةً ، وَانَّ بَقَـَرَتُهُ قَتَلَتْ حِمَارِى . فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِقْض (أُحْكُمُو ) بَيْنِهُمَا يَاعَلِيُّ، فَسَأَلُهُمَاعَلِيُّ أَ: هَلْ كَانَا مُرْسَلَيْنْ ''أَمْرِ مَشْدُودَيْنَ ؟ فَأَجابًا : كَانَ الْحِمارُ مَشْدُودًا . وَالْبَقَرَةُ مُرْسَلَةً أَ، وَصِاحِبُهَا مَعَها. فَحَكَمرَ عَلِيٌّ

<sup>(</sup>١) مَتْرُوكِينَ بِغَيْرِ (رَبطِ) . (٢) (مَرْبوطينَ .)

وَقَالَ : عَلَى صَاحِبِ الْبَقَرَةِ ضَمَانُ الْحِمَارِ . أَيْ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَ الْحِمَارِ الَّذِي قَتَلَتْهُ الْبَقَرَةُ . عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَ الْحِمَارِ الَّذِي قَتَلَتْهُ الْبَقَرَةُ . فَوَافَقَ الرَّسُولُ عَلَى هٰذَا الْحُكْمِ ، وَأَمَرَ بِتَنْفِيذِهِ فَوَافَقَ الرَّسُولُ عَلَى هٰذَا الْحُكْمِ ، وَأَمَرَ بِتَنْفِيذِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ . وَالْعَمَلِ بِهِ .

## شَفَقَتُهُ وَحِلْمُهُ:

كَانَ عَلَيُّ مَاشِيًا فَوَجَدَ جارِيَةً (خادِمَةً) تَبْكِى عِنْدَ رَجُلٍ يَسِعُ المَّثَرَ . فَأَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ سَبَبَ بَكَانُهَا . فَسَأَلَهَا . فِلَاذَا تَبْكِينَ ؟ فَأَجَابَتُ . باعَنِى صَاحِبُ المَّنْ رَعْرَا بِدِرْهَمِ ، فَرَدَّهُ سَيِّدِى ، وَلَمْ يَقْبَلْه . فَقَالَ سَيِّدُنَا عَلِيٌّ . ياصَاحِبَ التَّرْ ، خُذْ تَمْرَكَ ، فَقَالَ سَيِّدُنَا عَلِيٌّ . ياصَاحِبَ التَّمْ ، خَذْ تَمْرَكَ ، فَاعَظِهَا دِرْهَ مَا ، فَإِنَّهَا خادِمٌ ، وَلَيْسَ لَهَا أَمْرُكُ ، فَدَفَعَ ، زَقَ ) صَاحِبُ النَّمْ رَعَلِيًّا . وَلَمَّا عَلِمَ أَنَهُ وَلَيْسَ لَهَا أَمْرُكُ . فَدَفَعَ ، زَقَ ) صَاحِبُ النَّمْ رَعَلِيًّا . وَلَمَّا عَلِمَ أَنْهُ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ ، أَخَذَ مِنْهَا المَّيْرَ ، وَأَعْطَاهَا دِرْهَمًا . فَرَدُهُمًا . فَرَمَّا المَّرْ عَلَيًا . وَلَمَّا عَلِمَ أَنَهُ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ ، أَخَذَ مِنْهَا المَّيْرَ ، وَأَعْطَاهَا دِرْهَمًا .

وَاعْتَذَرَعَمَّاحَدَثَ مِنْهُ مِنْ سُوءِ الأَدَبِ . فَقَبِلَ اعْتِذَارَهُ ، وَنَصَحَ لَهُ بِحُسْنِ المُعَامَلَةِ فى البَيْعِ وَالشَّراءِ .

أَمَانَتَهُ عَلَى مَالِ الْمُسْلِمِينَ:

كَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَمِينًا يُحَافِظُ عَلَى أَمُوالِ الْمُسْلِمِينَ. وَقَدْ حُكِى أَنَّهُ كَانَ فِي بَيْتِ المَالِي عِقْدُ المُسْلِمِينَ. وَقَدْ حُكِى أَنَّهُ كَانَ فِي بَيْتِ المَالِي عِقْدُ المُسْلِمِينَ. وَقَدْ حُكِى أَنَّهُ كَانَ فِي بَيْتِ المَالِي عِقْدُ أَلَّهُ مِنَ المُدِيرِ، وَاسْتَلَفَتُهُ مِنَ المُدِيرِ، وَاسْتَلَفَتُهُ لِمَنَ المُدِيرِ، وَاسْتَلَفَتُهُ لِمَنَا اللَّهُ مِنَ المُدِيرِ، وَاسْتَلَفَتُهُ لِمَنَ اللَّهُ المَنْ المُديرِ، وَاسْتَلَفَتُهُ لِمَنْ المُديرِ، وَاسْتَلَفَ المُنْ المُنْ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ إلَيْها، وَوَعَدَتُ أَنْ تَرُدَّهُ بَعْدَ ثَلَامَتُهِ أَيَّامٍ .

فَرَآهُ سَيِّدُنا عَلِيُّ فَى رَقَبَةِ ابْنَتِهِ يَوْمَ الْعِيدِ، فَعَرَفَهُ. فَسَأَلَهَا: مِنْ أَيْنَ جاءَ هٰذَا الْعِقْدُ ؟ فَأَجابَتْ: اسْتَعَرْتُهُ (اسْتَلَفْتُهُ) مِنْ مُدِيرِ بَيْتِ المالِ؛ لِأَلْبِسَهُ

<sup>(</sup>١) قِلادَةُ .

يَوْمَ العِيدِ ، ثُمَّ أُرُدَّهُ .

فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ سَيِّدُنا عَلِيُّ ، وَوَتَّخَهُ عَلَى إِعارَتِهِ الْحِقْدَ لِبِنْتِهِ ، وَحَذَّرَهُ أَلَّا بَعُودَ لِمِثْلِ هَاذًا . ثُمَّ الْحِقْدَ لِبِنْتِهِ ، وَحَذَّرَهُ أَلَّا بَعُودَ لِمِثْلِ هَاذًا . ثُمَّ وَتَخَ ابْنَتَهُ عَلَى ذَٰ لِكَ ، وَأَمَرَهَا بِرَدِّهِ ، فَأَعادَتْهُ (أَرْجَعَتْهُ) إِلَى بَيْتِ المَالِ .

#### كَانَ الأُوَّلَ دائمًا:

كَانَ عَلِيُّ أُوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الصَّبْيَانِ ، وَأُوَّلَ النَّابِينَ الْمُبَارِزِينَ فَى الْحَرْبِ فَى يَوْمِ بَدْرٍ ، وَأُوَّلَ النَّابِينَ فَى يَوْمِ بَدْرٍ ، وَأُوَّلَ النَّابِينَ فَى يَوْمِ بَدْرٍ ، وَأُوَّلَ النَّابِينَ فَى يَوْمِ خَيْبَرَ ، وَأُوَّلَ النَّابِينَ اللَّوَيِنَ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَأُوَّلَ النَّابِينِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَأُوَّلَ النَّابِينِ يَوْمَ فَيْبَرَ ، وَأُوَّلَ الفَايَحِينَ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَأُوَّلَ النَّابِينِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَأَوَّلَ النَّابِينِ المَّأُومِ (١) وَالأَوَّلَ فَى النَّابِينِ الرَّأَيْ فَى النَّابِينِ الرَّأَيْ فَى النَّابِيرِ ، وَالأَوَّلَ فَى النَّاجِاعَةِ ، وَالأَوَّلَ فَى الكَرْمِ ، وَالنَّوْلَ فَى النَّرِيرِ ، وَالأَوْلَ فَى النَّرِيرِ ، وَالأَوْلَ فَى النَّابِيرِ ، وَالأَوْلَ فَى النَّرِيرِ ، وَالأَوْلُ فَى النَّرِيرِ ، وَالأَوْلُ فَى النَّرِيرِ ، وَالأَوْلَ فَى النَّرِيرِ ، وَالأَوْلُ فَى النَّ

<sup>(</sup>١) قَالَ صَلَّى اللَّهُ مُعَلَيْهِ وَسَلَّمِ: "أَنَا مِدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهُا."

<sup>(</sup>٢) قَالَ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَولا عَلِي لَهَ لَكَ عُمَرُ. لايُفتيَنَّ أَحَدُ في المسجدِ وعَلَي حاضِرُ.

وَالأَوَّلَ فِي الزَّهُ فِي وَالأُوَّلَ فِي العِبادَةِ وَالنَّقُوْي، وَالأُوَّلَ فِي العِبادَةِ وَالنَّقُوْي، وَالأُوَّلَ فِي الْعِبادَةِ وَالنَّقُوْي، وَالأَوَّلَ فِي الْعِلْمِرِ وَالعَدْلِ. فَهُوَ فَوْقَ الوَصْفِ.

## قَالَ عَلِيٌّ أَينْضَحُ ابْنَهُ الْحَسَنَ :

يَابُنَى ، أَحِبَ لِغَيْرِكَ مَانَّحِبُ لِنَفْسِكَ ، وَاكْرَهُ لَهُ مَا تَكْرُهُ لَهُ مَا تَكْرُهُ لَهُ مَا تَكُرُهُ لَهَا . وَلا تَظْلَمْ كَمَا لا نُحِبُ أَنْ تُظْلَمَ . وَلا تَظْلَمْ كَمَا لا نُحِبُ أَنْ تُظْلَمَ . وَلا تَقْلُلُ وَأَحْسِنَ إِلَيْكَ . وَلا تَقْلُلُ مَا لَا تُحِبُ أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْكَ . وَلا تَقْلُلُ مَا لَا تُحِبُ أَنْ يُقالَ لَكَ . مَا لَا تُحِبُ أَنْ يُقالَ لَكَ .

يَا بُنَيَّ ، سَلْ ( اِسْأَلْ ) عَنِ الرَّفِيقِ قَبْلَ الطَّرِيقِ ، وَعَنِ الْجَارِ قَبْلَ الدَّارِ .

يَاكُنَّ ، إِيَّاكَ ( اِحْذَرْ) وَمُصَادَقَةَ الأَحْمَقِ ( اَحْذَرْ) وَمُصَادَقَةَ الأَحْمَقِ ( اَقَلِيلِ العَقْلِ ) ، فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضُرَّكَ . وَلاَ تَأْخُذُكِ فَي الحَقِّ لَوْمَةُ لاَئْمٍ . وَنَفَقَّهُ ( تُفَهَّمُ ) فَي الدِّينِ . أَوْعَقِّهُ المَّمْ عَلَى المَكُرُوهِ . (مَا تَكُوهُهُ ) . في الدِّينِ . أَوْعَقِدْ نَفْسَكَ الصَّبْرَ عَلَى المَكْرُوهِ . (مَا تَكُوهُهُ ) .